مِالْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِل فيالفِقْدِالْمَالِكِيّ

> للشيخ عبد الباري العشماوي الرفاعي من علماء القرن العاشر الهجري

# من المنتماوية في المنتمانية المنتمانية

# للشيخ الإمام العالم العلامة عبدالباري بن أحمد العشماوي

من علماء القرن العاشر

# بِسمِ اللهِ الرَحكمَنِ الْرَّحِيمِ

قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ العالمُ العالمُ العَلاَّمَةُ عبدُ البَارِي العَشْهَاوِيُّ الرفاعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى: سَأَلَني بَعْضُ الأَصْدِقَاءِ أَنْ أَعْمَلَ الرفاعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى: سَأَلَني بَعْضُ الأَصْدِقَاءِ أَنْ أَعْمَلَ مُقَدِّمَةً فِي الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ بنِ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ مَنْهُ، فَأَجَبْتُهُ إِلى ذَلِكَ رَاجِيًا لِلثَّوَابِ.

#### \*\*\*

### بَابُ نَوَاهِضِ الوُضُوءِ

اعْلَمْ وَفَقَكَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ نَوَاقِضَ الوُضُوْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ الْحُدَاثِ، وَأَسْبَابِ أَحْدَاثٍ، فَأَمَّا الأَحْدَاثُ فَحَمْسَةُ : فَلاَثَةٌ مِن القُبُلِ وَهِيَ: المُذْيُ، والوَدْيُ، والبَوْلُ وَاثْنَانِ مِنَ اللَّبُرُ وَهُمَا: الغَائِطُ، والرَّيْحُ. وَأَمَّا أَسْبَابُ الأَحْدَاثِ : اللَّهُ مُ وَهُو عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : طَوِيْلٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوء، قَصِيرٌ خَفِيْفٌ لاَ كَفْشُ الوُضُوء، قَصِيرٌ خَفِيْفٌ لاَ يَنْقُضُ الوُضُوء، قَصِيرٌ خَفِيْفٌ لاَ كَفْشُ الوُضُوء، قَصِيرٌ خَفِيْفٌ لاَ كَفْفُ وَمُ اللهُ ضُوء مَنْ الوُضُوء مَنْ الوُضُوء مَنْ الوُضُوء مَنْ الوُضُوء مَنْ الوَضُوء مَنْ الوصُوء مُنْ الوصُوء مَنْ الوصَاء مَنْ الوصُوء مُنْ الوصُوء مَنْ الوصَاء م

وَمِن الأَسْبَابِ التي تَنْقُضُ الوُضُوْءَ: زَوَالُ العَقْل بِ الجُنُوْنِ وَالإِغْمَاءِ وَالسُّكُر. وَيَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِالرِّدَّةِ، وَبِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ، وَبِمَسِّ الذَّكر الْمُتَّصِل بِبَاطِن الكَفِّ، أَوْ بِسَاطِنِ الأَصَابِعِ، أَوْ بِجَنْبَيْهِمَا، وَلَوْ بِأَصْبُع زَلِيدٍ إِنْ حَسَّ، وَبِاللَّمْس، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام: إِنْ قَصَّدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَمَ يَقْصِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ تَصَدَهَا وَلَمَ يَجِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوعُ، وَإِنْ لَمَ يَقْصِدُ اللَّذَّةَ وَلَم يَجِدْهَا، فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ. وَلاَ يَنْتَقِضُ الوُّضُوْءُ بِمَسِّ دُبُرِ وَلاَ أَنْتَيَيْنِ، وَلاَ بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ، وَلاَ قَىءٍ، وَلاَ بِأَكْلِ لَحُم جَزُوْرٍ، وَلاَ حِجَامَةٍ، وَلاَ فَصْدٍ، وَلاَ بِقَهْقَهَةٍ فِي صَلاَةٍ، وَلا بِمَسِّ المُراَةِ فَرْجَهَا، وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطَفَتْ فَعَلَيْهَا الوُضُوْءُ، واللهُ أَعْلَمُ.

بَابُ أَقْسَامِ الْمِيَالِ الذي يَجُوزُ مِنْكَ الْوُضُوءُ الْمِالِ الْوُضُوءُ الْمِنَامِ الْمُعَالِي لَمُؤُونُ مِنْكَ اللهُ تَعَالَى لَا أَنَّ اللَّهَ عَلَى قِسْمَيْنِ: تَخْلُوطٌ وَغَيْرُ مَخْلُوطٌ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَعُرُهُ وَهُوَ اللَّهُ وَغَيْرُ اللَّخُلُوطِ فَهُ وَ طَهُورٌ، وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَغَيْرُ اللَّخُلُوطِ فَهُ وَ طَهُورٌ، وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

المُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الوُّضُوْءُ، سَوَاءٌ نَزَلَ مِن السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنِ الْأَرْضِ، وَأَمَّا المُخْلُوْطُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاَّئَةُ: لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيْجِهِ، بِشَيْءٍ فَهُ وَ عَلَى قِسْمَيْنِ، تَارَةً يَخْتَلِطُ بِنَجِسِ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَالْمَاءُ نَجِسٌ لاَ يَصِحُ مِنْهُ الوُضُوءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ المَاءُ قَلِيْلاً وَالنَّجَاسَةُ قَلِيْلَةً كُرِهَ الوُضُوعُ مِنْهُ عَلَى المُشْهُورِ، وَتَارَةً يَخْتَلِطُ بطَاهِر فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مِمَّا يُمْكِنُ الإحْترَازُ مِنْهُ كَالَاءِ المَخْلُوْطِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَالعَجِيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَـذَا الْمَاءُ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرِ لِغَيْرِهِ، فَيُسْتَعْمَلُ فِي العَادَاتِ، مِن طَبْخ وَعَجْنِ وَشُرْبِ وَنَحْوِ نَلِكَ، وَلاَ يُسْتَعْمَلُ فِي العِبَادَاتِ، لا فِي وُضُوْءٍ وَلا فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ عُمَّا لاَ يُمْكِنُ الإحْترَازُ مِنْهُ، كَالمَاءِ الْمَنعَيِّر بالسَّبَخَةِ أُو الحَمْأَةِ، أو الجَارِيْ عَلَى مَعْدِنِ زِرْنِيْخ أَوْ كِبْرِيْتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا كُلُّهُ طَهُوْرٌ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوْءُ. وَاللهُ أَعْلَم.

# بَابُ فَرَائِضِ الوُضُوءِ

فَأَمَّا فَرَائِضُ الوُضُوْءِ فَسَبْعَةٌ: النَّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ الدَّدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْمَحُ بَمِيْع الرَّأْس، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَالْفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ نَهَذِهِ سَبْعَةٌ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُحُلُّلُ شَعْرَ لِحِيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ البَشْرَةُ تَخْتُهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَلَالِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تَخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُورِ. وَأَنَّا سُنَنُ الوُضُوْءِ فَتَمَانِيَةٌ: غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلا إِلَى الكُوْعَيْنِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالإِسْتِنْشَاقُ، وَالإِسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ مِن الأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأَذْنَانِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ الْمَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ. وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ: التَّسْمِيَّةُ، وَالْمُوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّهُ الْمَاءِ بِلاَ حَدِّ، وَوَضْعُ الإِنَاءِ عَلَى الْيَمِيْنِ إِنْ كَـانَ مَفْتُوحًا،

وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى، وَالبَدْءُ بِمُقَـدًمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ. والله أعلم.

بَابُ فَرَائِضِ الفُسُلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَةٌ: النَّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ الجَسَدِ بِالَمَاءِ، وَدَلْكُ بَمِيْعِ الجَسَدِ بِالمَاءِ، وَدَلْكُ بَمِيْعِ الجَسَدِ، وَالفَوْرُ، وَتَخْلِيْلُ الشَّعْرِ.

وَأُمَّا سُلْنَهُ فَأَرْبَعَةٌ: غَسْلُ يَدَيْهِ أُوَّلاً إِلَى كُوْعَيْهِ،

وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاحِ الأَذْنَيْنِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسِتَّةٌ: البَدْءُ بِإِزَالَةِ الأَذَى عَن جَسَدِهِ، ثُمَّ إِكْمَالُ أَعْضَاءِ وُضُوْئِهِ، وَغَسْلُ الأَعَالِيْ قَبْلَ الأَسَافِلِ، وَتَثْلِيْثُ الرَّأْسِ بِالغَسْلِ، وَالبَدْءُ بِالمَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ، وَقِلَّةُ اللَّاءِ مَعَ إِحْكَام الغَسْلِ، وَاللهُ أَعْلَم.

بَابُ التَّيَمُّم

وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ، فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةُ: النَّيُّةُ، وَهِي أَنْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ. وَتَعْمِیْمُ وَجْهِهِ وَیَلَیْهِ إِلَى كُوْعَیْهِ، وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى، وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى، وَالصَّعِیْدُ الطَّاهِرُ، وَهُوَ كُلُّ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَاب أَوْ رَمْل أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْو ذَلكَ.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ: تَرْتِيْبُ المَسْحِ، وَالمَسْحُ مِن الكُوعِ إِلَى الْمُوعِ إِلَى الْمُؤْمِةِ لِلْمَاكِينِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ أَيْضًا: التَّسْمِيَةُ، وَالبَدْ عُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ النُمْنَى بِالنُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلَى آخِر الأصابع، وَمَسْحُ النُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلَى آخِر الأصابع، وَمَسْحُ النُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

# بَابُ شُرُوطِ الصَّلاَةِ

وَلِلصَّلاَةِ شُرُوطُ وُجُوبٍ، وَشُرُوطُ صِحَّةٍ، فَأَمَّا شُرُوطُ وَلِحَدِمَا فَحُولُ وَجُوبِهَا فَخَمْسَةٌ: الإِسْلاَمُ، وَالبُلُوعُ، وَالعَقْلُ، وَدُخُولُ الوَقْتِ، وَبُلُوعُ دَعْوَةِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وأَمَّا شُرُوطُ صِحَّتِهَا فَسِتَّةٌ: طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الْحَبْنِ، وَاللهُ الْعَبْدَةُ الْحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الْحَبْنِ، وَاللهُ الْعَبْدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَتَرْكُ الكَلامِ،

# بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوْهَاتِهَا

فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلاَةِ فَثَلاَثَةَ عَشَرَ: النَّيَةُ، وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالسُّجُودُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالجُلُوسُ وَالرُّفْعُ مِنْهُ، وَالبَّلْمُ مِنْهُ، وَالسَّلاَمُ المُعَرَّفِ بِالأَلِفِ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ، وَالسَّلاَمُ المُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَاللَّهُم، وَالطَّمَأُنِيْنَةُ، وَالإعْتِدَالُ.

وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلاَةِ فَاثْنَا عَشَرَ: السُّوْرَةُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الرَّحْعَةِ الأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ، وَالقِيَامُ لَمَا، وَالسِّرُ فِيهَا يُسَرُّ فِيْهِ وَكُلُّ تَحْبِيْرَةٍ سُنَّةٌ إِلاَّ تَحْبِيْرَةَ الإِحْرَامِ وَالجَهْرُ فِيهَا يُجْهَرُ فِيْهِ، وَكُلُّ تَحْبِيْرَةٍ سُنَّةٌ إِلاَّ تَحْبِيْرَةَ الإِحْرَامِ فَإِنَّمَا فَرْضٌ - كَمَا تَقَدَّمَ - ، وسَمِعَ اللهُ لَمِن حَمِدَهُ لِلإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ، وَالجُلُوسُ الأَوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلاَم مِن المُنْفَرِدِ، وَالجُلُوسُ الأَوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلاَم، وَكَذَلِكَ الجُلُوسِ الثَّانِي، وَرَدُّ المُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلاَم، وَكَذَلِكَ الجُلُوسُ الثَّانِي، وَرَدُّ المُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلاَم، وَكَذَلِكَ الجُلُوسُ الثَّانِي، وَرَدُّ المُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلاَم، وَكَذَلِكَ رَدُّهُ عَلَى مَن عَلَى يَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَالسُّنْرَةُ لَلْمَامُ وَالفَذِّ إِنْ خَشِيا أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهَا.

وَأَمَّا فَضَائِلُ الصَّلاَةِ فَعَشَرَةٌ: رَفْعُ الدِّدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام، وَتَطْوِيْلُ قِرَاءَةِ الصَّبْحِ وَالظَّهْرِ وَتَقْصِيْرُ قِـرَاءَةِ العَصْرِ وَالمَعْرِبِ وَتَوَسُّطِ العِشَاءِ، وَقَوْلُ: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) لِلمُقْتَدِيْ وَالفَذِّ، وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَتَأْمِيْنُ الْفَذِّ وَالْمَأْمُوم مُطْلَقًا، وَتَأْمِيْنُ الإَمَام فِي السِّرِّ فَقَطْ. وَالقُنُوْتُ هُوَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُـؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكُّلُ ﴿ لَمُنْكَ، وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلُّهُ، نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالكَافِرِيْنَ

وَالْقُنُوْتُ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ فِي الصَّبْحِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ، وَهُوَ سِرٌّ. وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةً، وَلَفْظُهُ: التَّحِيَّاتُ لله، الرُّكُوْعِ، وَهُوَ سِرٌّ. وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةً، وَلَفْظُهُ: التَّحِيَّاتُ لله، الرَّاكِيَاتُ لله، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ لله، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله

الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الله وَرَسُوْلُهُ.

فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا أَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: ( وَأَشْهَدُ أَنَّ الذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ تَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أَهْـل طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلاَئِمَتِنَا وَلَوْلُ سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ، مَغْفِرَةً عَزْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرٍ سَأَلُكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ صلى الله عليه وسلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شُرِّ اِسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبيُّكَ محمد صلى الله عليه وسلم، اللَّهُمَّ إغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا، وَمَا

أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ المُحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيْح الدَّجَّالِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوْءِ الْمَصِيْرِ. وَأَمَّا مَكْرُوْهَاتُ الصَّلاَةِ: فَالدُّعَاءُ بَعْدَ الإِحْرَام وَقَبْلَ القِرَاءَةِ، وَالدُّعَاءُ فِي أَثْنَاءِ الفَاتِحَةِ وَأَثْنَاءِ السُّوْرَةِ، وَالدُّعَاءُ في الرُّكُوْع، وَ لَدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُدِ الأَوَّلِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ سَلاَم الإِمَام، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الثِّيَابِ وَالبُسُطِ وَشِبْهِهُمَا مِثَّا فِيْهِ رَفَاهِيَةٌ، بِخِلاَفِ الْحَصِيْرِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَرْكُهَا أَوْلَى، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الأَرْضِ أَفْضَلُ. وَمِنَ الْمَكْرُوْهِ السُّجُوْدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمِّهِ أَوْ رِدَائِهِ، وَالقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَالدُّعَاءُ بِالعَجَمِيَّةِ لِلقَادِرِ عَلَى العَرَبِيَّةِ، وَالْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاقِ، وَتَشْبِيْكُ أَصَابِعِهِ وَفَرْقَعَتُهَا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَ تِهِ، وَإِقْعَاقُهُ، وَتَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ، وَوَضْعُ قَدَمِهِ عَلَى الأُخْرَى، وَتَفَكَّرُهُ بِأَمْرٍ

دُنْيَوِيًّ، وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمِّهِ أَوْ فَمِهِ، وَعَبَثِ بِلِحْيَةِهِ، وَالشَّهُوْرُ فِي البَّسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ الكَرَاهَةُ فِي الفَرِيْضَةِ دُوْنَ النَّافِلَةِ، وَعَن الْبِنِ مَسْلَمَةَ أَنَّهَا النَّافِلَةِ، وَعَن الْبِنِ مَسْلَمَةَ أَنَّهَا مِن مَنْدُوْبَةٌ، وَعَن إِبْنِ مَسْلَمَةً أَنَّهَا مِن مَنْدُوْبَةٌ، وَعَن إِبْنِ مَسْلَمَةً أَنَّهَا مِن مَنْدُوْبَةٌ، وَعَن إِبْنِ مَسْلَمَة أَنَهَا مِن مَنْدُوْبَةٌ، وَعَن إِبْنِ مَسْلَمَة أَنَها مِن المَكْرُوْهَاتِ فِي صَلاَتِهِ كُرِّهُ لَهُ ذَلِكَ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

بَابُ مَنْدُوْبَاتِ الصَّلاةِ

وَيُسْتَحَبُّ لِلمُكَلَّفِ أَنْ يَتَنَقَّلَ قَبْلَ الظَّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَقَبْلَ العَصْرِ، وَبَعْدَ المَعْرِب، وَيُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ فِي النَّفْلِ بَعْدَ المَعْرِب، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِب وَإِنَّا هُو عَلَى طَرِيْقِ المَعْرِب، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِب وَإِنَّا هُو عَلَى طَرِيْقِ المَعْرِب، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِب وَإِنَّا هُو عَلَى طَرِيْقِ المَعْرِب، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بَحَبُّ الضَّيحي، وَللتَّرَاوِيْحُ، وَللتَّرَاوِيْحُ، وَللتَّرَاوِيْحُ، وَلَلتَّرَاوِيْحُ، وَلَلتَّ مُؤَكِّدةٌ، وَالشَّفْعُ وَأَقَلَّهُ رَكْعَتَانِ، وَالوَيْر جَهْرًا، وَيَقْرَأُ وَهُو سُنَةٌ مُؤَكَّدةٌ، وَالقِرَاءَةُ فِي الشَّفْعِ وَالوَيْرِ جَهْرًا، وَيَقْرَأُ فِي الشَّفْعِ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (سَبِّحِ إِسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) وَفِي الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) وَفِي الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) وَفِي الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ) وَفِي

الوَتْرِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، وَرَكْعَتَا الوَتْرِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالمُعَوِّذَا فِيْهِمَا سِرَّا بِأُمِّ الفَخْرِ مِن الرَّغَائِب، وَقِيْلَ مِن السُّنَنِ، وَيَقْرَأُ فِيْهِمَا سِرًّا بِأُمِّ الفَرْآنِ فَقَطْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

# بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلاةِ

وَتَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِالضَّحِكِ عَمْدًا أَوْ سَهُوا، وَبِسُجُوْدِ السَّهُو لِلفَضِيْلَةِ، وَبِتَعَمُّدِ زِيَادِةٍ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ نَحْوِ السَّهُو لِلفَضِيْلَةِ، وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَبِالكَلاَمِ عَمْدًا إِلاَّ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ، وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَبِالكَلاَمِ عَمْدًا إِلاَّ لِإَصْلاَحِ الصَّلاَةِ، فَتَبْطُلُ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ، وَبِالنَّفْخِ لِإِصْلاَحِ الصَّلاَةِ، فَتَبْطُلُ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ، وَبِالنَّفْخِ عَمْدًا، وَبِالحَدَثِ، وَذِكْرِ الفَائِتَةِ، وَبِالقَيْءِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَهُوا فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلاَثِيَّةِ، وَبِرَيَادَةِ وَبِرِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَهُوا فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالتُّلاَثِيَّةِ، وَبِرِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَهُوا فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالتُّلاَثِيَّةِ، وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَهُوا فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالتُسُلِيَ أَوْ بَعْدِيًّا إِنْ لَمَ يُنْ فِي النَّنَائِيَّةِ، وَبِسُجُودِ المَسْبُوقِ مَعَ الإِمَامِ لِلسَّهُو وَاللَّهُ أَوْ بَعْدِيًّا إِنْ لَمَ يُلْوَلِكُ مُعَهُ رَكْعَةً، وَبِتَرُكِ السَّهُ وَلِ السَّيْرِ وَاللَّهُ أَعْلَى عَن نَقْصِ ثَلاَثِ سُنَنٍ وَطَالَ. وَاللهُ أَعْلَمُ مُ مَن فَاللهُ أَعْلَمُ مُن فَاللهُ أَعْلَمُ مَا لَا السَّهُ الْفَالِ السَّهُ الْعَلَى السَّةَ عَلَى السَّهُ الْعَالَ مَن نَقُصِ ثَلاَتِ سُنَوْ وَطَالَ وَاللهُ أَوْلَالُهُ أَعْلَيْهِ الْمَالِ السَّهُ الْعَلَى السَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّهُ الْعُلَى السَّهُ الْعُلَى السَّهُ الْعَلَى السَّهُ الْعَلَى السَّهُ الْعَلَى الْعَلَى السَّهُ الْعَلَى الْعَلَى السَّهُ السَلَّهُ الْعَلَى السَّهُ الْعَلَى السَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ السَلَهُ الْعَلَى السَلَامِ السَلَامُ السَّهُ الْعَلَى السَلَّهُ

بَابُ سُجُوْدِ السَّمُو

وَسُجُوْدُ السَّهُو سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلاَمِهِ إِنْ نَقَصَ سُنَةً مُوَكَّدَةً، يَتَشَهُدُ هُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَإِنْ زَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلاَمِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلاَمِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ سَلاَمِهِ، لأَنَهُ يُعَلِّبُ جَانِب الزِّيَادَةِ.

وَالسَّاهِيْ فِي صَلاَتِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: تَارَةً يَسْهُوْ عَن نَقْصِ فَرْضٍ مِن فَرَائِضِ صَلاَتِهِ، فَلاَ يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهُو وَلاَ بُدَّ مِن الإِثْيَانِ بِهِ، وَإِنْ لَمَ يُذْكُرُ ذَلِكَ حَتى سَلَّمَ وَطَالَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.

وَتَارَةً يَسْهُوْ عَن فَضِيْلَةٍ مِن فَضَائِلٍ صَلاَتِهِ كَالقُنُوْتِ، وَ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) وَتَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلاَ شُجُوْدَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، وَمَتى سَجَدَ لِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ شُجُوْدَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، وَمَتى سَجَدَ لِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ قَبْلُ سَلاَمِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.

وَتَارَةً يَسْهُو عَن سُنَّةٍ مِن سُنَنِ صَلاَتِهِ، كَالسُّوْرَةِ مَعَ أُمَّ القُرْآنِ، أَوْ تَكْبِيْرَتَيْنِ أَوْ التَّشَـهُدَيْنِ أَو الجُلُوسُ لُهُمَا وَمَا القُرْآنِ، أَوْ تَكْبِيْرَتَيْنِ أَوْ التَّشَـهُدَيْنِ أَو الجُلُوسُ لَهُمَا وَمَا

أَشْبَهُ ذَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ. وَلاَ يَفُوْتُ البَعْدِيُّ بِالنَّسْيَانِ، وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ قَدَمَ أَعْدَ شَهْ مِن صَلاَتِهِ. وَلَوْ قَدَمَ وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ قَدَمَ أَوْ أَخْرَ السُّجُوْدَ القَيْلِيَّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ عَلَى المَشْهُوْدِ. وَمَن لَمْ يَلْدِ مَا صَلَّى، ثَلاَثًا أَوْ النُّنتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِيْ عَلَى الأَقَلِ، وَيَأْتِيْ بِهَا شَكَ فِيْهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ اللهَ المَلْمِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

بَابٌ في الإمَامَةِ

وَمِنْ شُرُوطِ الإِمَامِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا، عَالِيًا بِهِ مِن قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ، فَإِنْ اِقْتَدَيْتَ عَالِيًا بِهَ لَا تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِهِ مِن قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ، فَإِنْ اِقْتَدَيْتَ مِاللَّهِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ، فَإِنْ اِقْتَدَيْتَ بِإِمَامٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوْ إِمْرَأَةُ، أَوْ خُنثى مُشْكِلٌ، أَوْ بِمِنْ فَنْ مُشْكِلٌ، أَوْ عَمِينٌ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، أَوْ عَمِينٌ لَمْ يَبْلُغِ الحَلُمَة وَيُمْدَنُ وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ عُلِيكً عُلِيكًا وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الْإِعَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ عَلِيكًا الْإِعَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتَكُرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتَكُرَهُ إِمَامَةُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ يَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتَكُورُهُ إِمَامَةُ لِلْمُعْمِى وَالْأَشَلَ، وَصَاحِبِ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُدُونُ إِلَا فَتُ مَن يُكْرَهُ وَيُكُمْرَهُ لِلْخُومِيِّ وَالأَغْلَفِ لِللْمَعْمِ، وَإِمَامَةُ مَن يُكْرَهُ وَيُكُمْرَهُ لِلْمُحَمِيِّ وَالأَغْلَفِ

وَالْمَاثُونِ، وَتَجُهُوْلِ الْحَالِ، وَوَلَدِ الزِّنَا، وَالْعَبْدِ فِي الفَرِيْضَةِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا، بِخِلاَفِ النَّافِلَةِ فَإِنَّهَا لاَ تُكُرهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَتَجُونُ إِمَامَةُ الأَعْمَى، وَالمُخَالِفِ فِي الفُرُوعِ، وَالمُخَالِفِ فِي الفُرُوعِ، وَالمُخَالِفِ فِي الفُرُوعِ، وَالمُخَنْفِ، وَالمُخَدِّمِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ ويَضُرَّ بِمَن خَلْفَهُ وَالْعِنَّيْنِ، وَالمُجَذَّمِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ ويَضُرَّ بِمَن خَلْفَهُ وَلاَيْخِي عَنْهُم. وَيَجُونُ عُلُو المُأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَو بِسَطْحِ، وَلاَ يَجُونُ لِلإِمَامِ العُلُو عَلَى مَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَو بِسَطْحِ، وَلاَ يَجُونُ لِلإِمَامِ العُلُو عَلَى مَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَو بِسَطْحٍ، وَلاَ يَجُونُ لِلإِمَامِ العُلُو عَلَى مَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَو بِسَطْحٍ، وَلاَ يَجُونُ لِلإِمَامِ العُلُو عَلَى مَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهُ إِلاَّ بِالشَّيْءِ النَسِيرِ وَلَا يَجُودُ وَإِنْ قَصَدَ الإِمَامُ أَو المُأْمُومُ بِعُلُوهُ الكِبْرَ وَلَحْوِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الإِمَامُ أَو المُأْمُومُ بِعُلُوهِ الكِبْرَ وَلَحْدِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الإِمَامُ أَو المُأْمُومُ بِعُلُوهُ الكَبْرَ وَلَاكُ مَا مُؤْمِ الْمَامُ أَو المُأْمُومُ بِعُلُوهُ الكِبْرَ وَلَاكُ مَا مُ الْعُلُقُ مَا لَوْ الْمُؤْمِ الْعُلُومُ الْعَلَى مَامُ أَو المُأْمُومُ الْعَلَى مَالَاتُهُ مَا مُؤْمِ الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْعَلَيْدُ مَا لَالْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْعُلُومُ الْعَلَى الْمُلْعُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُؤْمُ الْعُلُومِ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُعْمُ الْعُلُومُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَمِن شُرُوطِ المُأْمُومِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِقْتَدَاءَ بِإِمَامِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ إِلاَّ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: فِي مَسَائِلَ: فِي صَلاَةِ الجُمْعةِ، وَصَلاَةِ الجُمْع، وَصَلاَةِ الْخَوْفِ، وَصَلاَةِ الْخَمْعةِ، وَصَلاَةِ الْجَمْعةِ، وَصَلاَةِ الْخَمْعةِ، وَصَلاَةِ الْخَمْعةِ عَلَى الجِلاَفِ فِي الإِسْتِخْلاَفِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ الجَمَاعَةِ عَلَى الجِلاَفِ فِي ذَلِكَ.

وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ السُّلْطَانِ فِي الإِمَامَةِ، ثُمَّ رَبُّ المُنْزِلِ، ثُمَّ المُنْزِلِ، ثُمَّ المُنْأِلِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي المُسْتَأْجِرُ يُقَدَّمُ عَلَى المَالِكِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي المُسْتَأْجِرُ يُقَدَّمُ عَلَى المَالِكِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي

الحَدِيْثِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي القِرَاءَةِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي العِبَادَةِ، ثُمَّ الْمُسِنُّ فِي الإِسْلاَمِ، ثُمَّ ذُوْ النَّسَبِ، ثُمَّ بَحِيْلُ الْحُلْقِ، ثُمَّ حَسَنُ اللَّباسِ، وَمَن كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ حَسَنُ اللَّباسِ، وَمَن كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فَسَنُ اللَّباسِ، وَمَن كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فَسَنُ اللَّباسِ، وَمَن كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فِي الإِمَامَةِ وَنَقَصَ عَن دَرَجَتِهَا كَرَبِّ اللَّالِ وَإِنْ كَانَ فَي الإِمَامَةِ وَنَقَصَ عَن دَرَجَتِهَا كَرَبِّ اللَّالِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ الْمُرَأَةُ أَوْ غَيْرَ عَالَم مَثَلاً \_ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن لَهُ يُستَحَبُّ لَهُ أَن اللهُ أَعْلَمُ.

# بَابُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

وَصَلاَةُ الجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ، وَلَمَا شُرُوْطُ وَجُوْبٍ، وَأَرْكَانٌ، وَآدَابٌ، وَأَعْذَارٌ تُبِيْحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا. وَجُوْبٍ، وَأَرْكَانٌ، وَآدَابٌ، وَأَعْذَارٌ تُبِيْحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا. فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَسَبْعَةٌ: الإسلام، وَالبُلُوغُ، وَالعَقْل، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالحُوبَيَّةُ، وَالإِقَامَةُ، وَالصِّحَةُ. وَالنَّدُّكُورِيَّةُ، وَالحَيْدَةُ: الأَوَّلُ: المَسْجِدُ للذِي يَكُونُ وَأَمَّا أَرْكَانُهَا فَحَمْسَةٌ: الأَوَّلُ: المَسْجِدُ للذِي يَكُونُ جَامِعًا.

الثَّانِ: الجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَدُّ عِنْدَ مَالِكِ، بَسَلِ لاَ بُدَّ. أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةً تَتَقَرَّى بِهِم قَرْيَةٌ، وَرجَّے بَعْضُ أَئِمَّنِا أَنَّهَا تَكُوْذَ بَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً بَاقِيْنَ لِسَلاَمِهَا.

النَّالِثُ الْخُطْبَةُ الأُوْلَى، وَهِي رُكُنْ عَلَى الصِّحِيْحِ، وَكَذَلِكَ الْخُطْبَةُ النَّانِيَةُ عَلَى المَشْهُوْدِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ وَكَذَلِكَ الْخُطْبَةُ النَّانِيَةُ عَلَى المَشْهُوْدِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، وَليْسَ فِي الْخُطْبَةِ حَدِّ عِنْدَ مَالِيكِ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، وَليْسَ فِي الْخُطْبَةِ حَدِّ عِنْدَ مَالِيكِ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، وَليْسَ فِي الْخُطْبَةِ حَدِّ عِنْدَ مَالِيكِ أَيْضًا، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ عَمَّا تُسَمِّيْهِ العَرَبُ خُطْبَةً، وَتُسْتَحَبُّ أَيْفَا، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ عَمَّا تُسَمِّيْهِ العَرَبُ خُطْبَةً، وَتُسْتَحَبُّ

الطَّهَارَةُ فِيْهِمَا، وَفِي وُجُوْبِ القِيَامِ هُمَا تَرَدُّدٌ.

الرَّابَعُ: الإِمَامُ، وَمِن صِنفَتِهِ أَنَّ يَكُونَ مِنْ أَن يَجُونَ مِنْ أَن يَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، إِحْتِرَازًا مِن الصَّبِيِّ وَالْمَسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنْ يَجُبُ عَلَيْهِم، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المُصَلِّي بِالجَمَاعَةِ هُوَ الخَاطِبُ إِلاَّ عَلَيْهِم، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المُصَلِّي بِالجَمَاعَةِ هُوَ الخَاطِبُ إِلاَّ لِعُنْدِ يَمْنَعُهُ مِن ذَلِك، مِن مَرْضِ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِك، لِعُنْ وَلِكَ، مِن مَرْضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِك، وَيَجِبُ انْتِظَارُهُ لِلعُذْرِ القَرِيْبِ عَلَى الأَصَحِّ.

الخَامِسُ: مَوْضِعُ الإسْتِيْطَانِ، فَلاَ تُقَامُ الجُمُعَةُ إِلاَّ فِي مَوْضِع يُسْتَوْطَنُ فِيهِ وَيَكُوْنُ مَحَلاً لِلإِقَامَةِ يُمْكِنُ الْمُتُوى مَوْضِع يُسْتَوْطَنُ فِيهِ وَيَكُوْنُ مَحَلاً لِلإِقَامَةِ يُمْكِنُ الْمُتُوى فِيهِ، بَلَدًا كَانَ أَوْ قَرْيَةً.

وَأَمَّا آدَابُ الْحُمْعَةِ فَثَمَانِيَّةٌ:

الأُوَّلُ الفُسْلُ هَا، وَهُو سُنَةٌ عِنْدَ الجُمْهُ وْدِ، وَمِن شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ وَاشْتَعَلَ شُرُوطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ وَاشْتَعَلَ بِغَدَاءِ أَوْ نَوْم أَعَادَ الغُسْلَ عَلَى المُشْهُوْدِ. الشَّانِي: السِّواكُ. النَّالِثُ: حَلْقُ الشَّعْرِ. الرَّابِعُ: تَقْلِيمُ الأَظَافِرْ. الخَامِسُ: النَّامِشُ: النَّامِشُ الأَظَافِرْ. الخَامِسُ: يَعَنْدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الكَرِيمَةُ. السَّادِسُ: التَّجَمُّلُ يَعَنْدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الكَرِيمَةُ. السَّادِسُ: التَّجَمُّلُ بِالثَّيَابِ الحَسَنَةِ. السَّامِعُ: التَّطَيُّبُ هَا. الشَّامِنُ: المَشْيُ هَا لَوَالِعُدُورِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الأَمْذَارُ اللَّهِ حَهُ لِلتَّخَلُفِ عَنْهَا، فَمِن ذَلِكَ المَطَرُ الشَّدِيْدُ، وَالْوَحْلُ النَّفِيرُ، وَالمُجَدَّمُ النِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ الشَّدِيْدُ، وَالْوَحْلُ النَّفِيرُ، وَالمُجَدَّمُ النِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ النَّهَ مِنْدَهُ أَحَدُ مِنْ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ بِالْمَاعِقِ، وَالمَرْضُ، وَالشَّيْرِيْفُ ، بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ الْجَمَاعَةِ، وَالمَرْضُ، وَالشَّيْرِيْفُ ، بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَرِيْضًا، كَالزَّوْجَةِ وَالوَلْدِ، وَأَحَدِ الأَبْوَيْنِ، وَلَيْسَ أَهْلِهِ مَرِيْضًا، كَالزَّوْجَةِ وَالوَلْدِ، وَأَحَدِ الأَبْوَيْنِ، وَلَيْسَ

عِنْدَهُ مَن يَعُوْلُهُ، فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّخَلُّفِ لِتَمْرِيْضِهِ، وَمِن ذَلِكَ إِذَا احْتُضِرَ أَحَدُ مِن أَقَارِبِهِ أَو إِخْوَانِهِ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ إِذَا احْتُضِرَ أَحَدُ مِن أَقَارِبِهِ أَو إِخْوَانِهِ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِن إِخْوَانِهِ يَنْظُرُ فِي مَا إِخْوَانِهِ يَنْظُرُ فِي مَا أَنِهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَمِنْهَا لَو خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِن ضَرْبِ ظَالَمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ الْحَبْسِهِ أَوْ الْحُبْسِهِ أَوْ الْحُذِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ المُعْسِرُ بَخَافُ أَنْ يَجْسِسَهُ غَرِيْمُهُ عَلَى الْأَصَحِ، وَمِن ذَلِكَ الأَعْمَى الذِي لاَ قَائِدَ لَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ الأَصَحِ، وَمِن ذَلِكَ الأَعْمَى الذِي لاَ قَائِدَ لَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ قَائِدٌ، أَوْ كَانَ مِثَن يَهْ تَدِي لِلجَامِعِ بِلاَ قَائِدٍ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ التَّخَلُفُ عَنْهَا.

وَيَحْرُمُ السَّفَرُ عِنْدَ الزَّوَالِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ عَلَى مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلامُ وَالنَّافِلَةُ وَالإِمَامُ عَلَيْهِ الْحَلامُ وَالنَّافِلَةُ وَالإِمَامُ عَلَيْهِ الْحَلامُ وَالنَّافِلَةُ وَالإِمَامُ عَلَيْهِ الْحَلامُ وَالنَّافِيَةِ، وَيَجْلِسُ يَطْبُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ الأُوْلَى أَو الثَّانِيَةِ، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ وَلاَ يُصَلِّى، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَلَبَّسَ بِنَفْلٍ قَبْلَ دُخُولِ الرَّمُامِ، فَيُتِمُّ ذَلِكَ.

وَيُحُرُمُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ الأَذَانِ النَّانِي، وَيُفْسَخُ إِنْ وَقَعَ، وَيُخْرَهُ تَرِكُ العَمَلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَنَقُّلُ الإِمَامِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَيَنَقُّلُ الإِمَامِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلجَالِسِ أَنْ يَتَنَقَّلَ عِنْدَ الأَذَانِ الأَوَّلِ، وَيُكْرَهُ وَكَذَلِكَ السَّفَرُ بَعْدَ الفَجْرِ. وَاللهُ عُضُورُ الشَّابَةِ لِلجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ السَّفَرُ بَعْدَ الفَجْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

بَابُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

وَصَلاَةً الجَنَازَةُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، وَأَرْكَانُهَ أَرْبَعَةُ: النَّيَّةُ، وَأَرْبَعُ تَكُبِيْرَاتٍ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلاَمُ. النَّيَّةُ، وَأَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلاَمُ.

وَيَدْعُوْ بِمَا تَيَسَّرَ، وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي رِسَالَتِهِ أَنْ يَقُوْلَ:

( الحَمْدُ لله الذِي أَمَات وَأَحْيَا، وَالْحَمْدُ لله الدِي يُحْيِى اللَّهُ تَى، لَهُ الغَطْمَةُ وَالكِبْرِيَاءُ، وَالْمُلْكُ وَالقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ، وَالْمُلْكُ وَالقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدُ وَاللَّهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحُمْ مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ

إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ تَمِيْدٌ تَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتُّهُ وَأَنْتَ أَمَتُّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيْهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيْرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ، إِنَّكَ ذُوْ وَفَاءِ وَذِمَّةِ، اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَمِن عَذَابٍ جَهَنَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْمَتْ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِهَاءٍ وَثَلْنِج وَبَرَدٍ، وَنَقُّهِ مِنَ للذَّنُوب وَالْحَطَايَا كُمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنَس، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، فَقِيْرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَن عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ ثُبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلاَ تَبْتَلِهِ في قَبْرِهِ بِمَا لاَ طَاقَّةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقُهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، اللَّهُـمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أُجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ).

تَقُولُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِبْرَةٍ وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: (اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَبِّنَا وَمَيْنِنَا وَحَاضِرِنَا وَخَايِنَا وَصَغِيْرِنا وَكَبِيْرِنَا وَخَيْرِنَا وَخَيْرِنَا وَأَنْفَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبُنَا وَمَثْوَانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْفَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبُنَا وَمَثُوانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِيْ سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ مَعْفِرَةً عَزْمًا وَلِلمُسْلِمِينَ وَلَوَالِدِيْنَا وَلِمُ سَبَقَنَا بِالإِيمانِ مَعْفِرَةً عَزْمًا وَلِلمُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاء مِنْهُمْ وَالأَمُواتِ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمانِ، وَمَن تَوقَيْنَهُ مِنَا فَلْمُونِ فَلَى الإِيمانِ مَعْذَا بِلِقَائِكَ وَطَيَبْنَا لِلْمَوْتِ لَلْهُمُ مَن أَحْيَنَهُ مِنْ وَأَسْعِذْنَا بِلِقَائِكَ وَطَيَبْنَا لِلْمَوْتِ لَلْمَوْنَ اللهُ فَيْ وَاحْتَنَا وَمَسَرَّتَنَا).

ثُمَّ تُسَلِّمُ، وَإِنْ كَانَت الصَّلاَةُ عَلَى امْرَأَةٍ قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ..) ثُمَّ تَتَهَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، غَيْرَ أَنَّكَ لاَ أَمْتُكَ..) ثُمَّ تَتَهَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَقُولُ: وَأَبْدِهُا زَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهَا لأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ نَعُوجًا فِي الدُّنيّا، وَنِسَاءُ الجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ وَوْجًا فِي الدُّنيّا، وَنِسَاءُ الجَنَّةِ مَقْصُورَاتُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَ لاَ يَبْغِيْنَ بِمِمْ بَدَلاً.

وَإِنْ أَذْرَكْتَ جَنَازَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أَذَكُرٌ هِي أَمْ أَنْشَى قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا نَسَمَتُكَ..) ثُمَّ تَتَهَادَى بِيذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ، لأَنَّ النَّسَمَة تَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأَنْثَى.

وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاَّةُ عَلَى طِفْلِ قُلْتَ مَا تَقَدَّمَ مِن النَّيَّةِ وَالتَّكْبِيْرَاتِ وَالدُّعُاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى الله وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ( اللَّهُـمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَنَّهُ وَأَنْتَ تَحْبِيْهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَتُقَلُّ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِح سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فِي كَفَالَةٍ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَـيْرًا مِـنَ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِن فِتْنَةِ القَّبْرِ وَمِنْ عَلَّابِ

بَهُ اللَّهُ اللَّهُ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: ﴿ اللَّهُمَّ لَفُولُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: ﴿ اللَّهُمَّ مَن الْخُفِرُ لأَسْلاَفِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَلَين سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ مَن

أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ، وَمَن تَوَفَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْكَاتِ وَالمُوسِلِمِيْنَ والمُسْلِمَاتِ وَالمُومِنِيْنَ والمُسْلِمَاتِ وَالمُومِنِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُومِنِيْنَ وَالمُومِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ ) ثُمَّ تُسَلِّمُ. وَاللهُ وَاللهُ مُلَامُ.

عَابُ الصِّيَامِ

وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ يَثْبُتُ بِكَمَاكِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَسَدُلَيْنِ لِلهِ اللّهِ الْوَالِمَ أَو جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيْضَةٍ، وَكَسَدُلِكَ الفِطْرُ. وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ البَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُبَتِّمُ الضِيَامَ إِلَى اللّيْلِ، وَمِنَ السُّنَةِ تَعْجِيْلُ الفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ البَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُبَتِمُ الضَّيَامَ إِلَى اللّيْلِ، وَمِنَ السُّنَةِ تَعْجِيْلُ الفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ. السُّحُوْرِ.

وَحَيْثُ ثَبَتَ الشَّهْرُ قَبْلَ الفَجْرِ وَجَبَ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَمَ يَثْبُثُ إِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وَلاَ بُسدًّ مِن قَضَاءِ يَنْبُثُ إِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وَلاَ بُسدًّ مِن قَضَاءِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَالنَّيَّةُ قَبْلَ ثَبُوْتِ الشَّهْرِ بَاطِلَةً، حَتى لَوْ نَوَى ذَلِكَ اليَوْمِ، وَالنَّيَّةُ قَبْلَ ثَبُوْتِ الشَّهْرِ بَاطِلَةً، حَتى لَوْ نَوَى قَبْلَ الرُّوْيَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَهْرَبُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلُ الرُّوْيَةِ ثُمَّ آصْبَحَ لَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَهْرَبُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ

البَوْمَ مِن رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُمْسِكُ عَسْ الْأَكْلِ وَالشُّرْب لُحْ: مَةِ الشَّهْرِ، وَيَقْضِيْهِ.

وَلاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيَحْتَاطَ بِهِ مِن رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ صِيَامُهُ لِلتَّطَوِّعِ وَالنَّذْرِ إِذَا صَادَفَ، وَيُسْتَحَبُّ الإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ الْنَّاسُ الرُّؤْيَةَ، فَإِن ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَلَمْ تَظْهَرْ رُؤْيَةٌ أَفْطَرَ النَّاسُ.

وَلاَ يُفْطِرُ مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ، إِلاَّ أَنْ يُعَالِجَ خُرُوْجَهُ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَلاَ يُفْطِرُ مَن احْتَكَمَ، وَلاَ مَن احْتَجَمَ، وَتُكُرَهُ

الحِجَامَةُ للمَرِيْضِ خِيْفَةَ التَّغْرِيْرِ.

وَمِن شُرُوطِ صِحَّة الصَّوْم النَّيَّةُ السَّابِقَةُ للفَجْرِ، سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، وَالنَّيَّةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ فِي كُلِّ صَوْم يَجِبُ تَتَابُعُهُ، كَصَوْم رَمَضَانَ، وَصِيَام كَفَّارَةِ الظَّهَادِ، وَالقَتْلِ، وَالنَّذْرِ الذِي أَوْجَبَهُ المُكَلَّفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ المَسْرُوْدُ وَالْيَوْمُ المُعَيَّنُ فَلاَ بُدٌّ مِن النَّبْيِيْتِ فِيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ.

وَمِسَ شُرُوْطِ صِحَةِ الصَّوْمِ النَّقَاءُ مِسَ دَمِ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ وَالنَّفَاسِ، فَإِن انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلكَ اليَوْمِ، وَلَو لَمَ تَغْتَسِلْ إِلاَّ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلكَ اليَوْمِ، وَلَو لَمَ تَغْتَسِلْ إِلاَّ بِلَحْظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلكَ اليَوْمِ، وَلَو لَمَ تَغْتَسِلْ إِلاَّ بِعَدَ الفَّحْرِ، وَتُعَادُ النَّيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالمَرْضِ وَالحَيْضِ وَالحَيْضِ وَالنَّفَاسَ وَشِبْهِ ذَلِكَ.

وَمِن شُرُوط صِحَّةِ الصَّوْمِ العَقْلُ، فَمَن لاَ عَقْلَ لَهُ، كَالَجْنُوْنِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، لاَ يَصِحُ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي تِلكَ كَالَجْنُوْنِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، لاَ يَصِحُ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي تِلكَ الْحَالَةِ، وَيَجِبُ عَلَى المَجْنُوْنِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ أَنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِن الصَّوْمِ فِي حَالِ جُنُوْنِهِ، وَمِثْلُهُ لَمُعْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ.

بعِنْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أَوْ بِصِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَمَا وَصَا مِن غَيْرِ الفَم إِلَى الْحَلْقِ مِن أَذُن أَوْ أَنْفٍ أَوْ نَحُو ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ يَخُورًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَهُ طُ، وَمِثْلُهُ البَلْغَمُ الْمُكِنُ طَرْحُهُ، وَالغَالِبُ مِن المَضْمَضَةِ وَالسِّوَاكِ.

وَكُلِّ مَا وَصَلَ إِلَى المُعِدَةِ وَلَوْ بِالْحُقْنَةِ الْمَائِعَةِ، وَكَلَّا مَن أَكَلَ بَعْدَ شَكِّهِ فِي الفَجْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ ذَلَكَ كُلِّهِ إِلاَّ القَضَاءُ. وَلاَ يَلْزَمُهُ القَضَاءُ في غَالِبِ مِن ذَّبَابٍ أَوْ غُبَارٍ طَرِيْقِ أَوْ دَقِيْقِ أَوْ كَيْلِ جِبْسِ لِصَانِعِهِ، وَلا فِي خُفْنَةٍ مِن

إِحْلِيْل، وَلا فِي دُهْنِ جَائِفَةٍ.

وَيَجُوْزُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ جَمِيْعَ نَهَارِهِ، وَالمَضْمَفَدةُ للعَطَش، وَالإِصْبَاحُ بِالْجَنَابَةِ، وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيْلَ تُطْعِمُ، وَالْمُرْضِحُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَن تَسْتَأْجِرُهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ فَيْرَهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الْهَرُمُ يُطْعِمُ إِذًا أَفْطَرَ،

وَمِثْلُهُ مَن فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرَ، وَالإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدُّ عَن كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيْهِ. وَيُسْتَحَبُّ للصَّائِم كُفُّ لِسَانِهِ، وَتَعْجِبُلُ قَضَاءِ مَا فِي وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ فَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ فَي الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ فَي الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِعَيْرِ وَصَوْمُ عَشْرِ فِي الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَصَوْمُ عَشْرِ فِي الحِجَّةِ وَالمُحَرِّمِ، وَكَرِهَ مَالِكُ أَنْ تَكُونَ وَشَائِنَ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وكَرَه مَالِكُ أَنْ تَكُونَ البِيْضُ لِفِرَارِهِ مِن التَّحْدِيْدِ، وكَذَا كَرِه صِيامَ سِتَةٍ مِن السَّوْلُ عَمَانَة أَنْ يُلْحِقَهَا الجَاهِلُ برَمَضَانَ.

وَيُكُونَهُ ذَوْقُ المِلْحِ للصَّائِمِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَهَّهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَدِّمَاتُ الجِهَاعِ مَكُرُوْهَ فَ للصَّائِمِ كَالقُبْلَةِ وَالجَسَّةِ وَالنَّظَرِ المُسْتَدَامِ مَكُرُوْهَ فَ للصَّائِمِ كَالقُبْلَةِ وَالجَسَّةِ وَالنَّظَرِ المُسْتَدَامِ وَاللَّاعَبَةِ إِنْ عُلِمَت السَّلاَمَةُ مِن ذَلِكَ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَيْهِ وَاللَّعَبَةِ إِنْ عُلِمَت السَّلاَمَةُ مِن ذَلِكَ وَلِلاَّ حَرُمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْبَةِ الْقَضَاءُ وَقَعْم، وَإِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ.

وَقِيَامُ رَمَضَانَ مُسْتَحَبُّ مُرَغَّبٌ فِيْهِ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْبِهِ). ويُمن قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْبِهِ). ويُسْتَحَبُّ الإنْفِرَادُ بِهِ إِن لَمْ تُعَطَّل المسَاجِدُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

تم بحمد الله